عقيد المال السنة أهل السنة المال السنة المال السنة المال ال

والفرقة الناجية

تأليف

شيخ الاسلام، وبركة الأنام، الشيخ

أحمد بن نمية الحراني

رحمه الله تعالى ولا زالت سحائب الغفران عليه تتوالى

علق عليه فضيلة الأستاذ الشيخ

عبد الرزاق عفيفى المدرس بمهد شبين الكوم

A 1404

مُطبَعُ أَنْصَاراكِتْ الْحِرْيَةُ الْحِرْيَةُ مِصر : عابدين ؛ ١٠ حارة الدمالشة

# المنالية الخالفة

قال الشيخ رحمه الله تعالى:

من أحمد بن تيمية إلى من يصل اليه هدا الدكتاب من المسلمين المنتسبين الى السنة والجاعة ، المنتمين الى متابعة الشيخ العارف ، القدوة عدى بن مسافر الأموى رحمة الله عليه ، ومن محافح في وفقهم الله تعالى لسلوك سبيله وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله ، وجعلهم معنصمين بحبله المتبن ، مهتدين لصراطه المستقيم صراط الذين أنعم علمهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجنسبهم طريق الضلال والاعوجاج ، الخارجين عما بعث الله به رسوله من السنة والمنهاج ، حتى يكونوا ممن أعظم الله عليه المنة عمتابعة الدكتاب والسنة

سلام عليكم ورخمة الله وبركاته

و بعد ، فانا نحمد اليكم الله الذي لا إله إلا هو على نعمه ، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير ، ونسأله أن يصلى على خانم النبيين وسيد ولد آدم ، وأكرم الخلق على ربه وأقربهم اليه زلفي ، وأعظمهم عنده درجة عمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلما .

500 2-1013

أما بعد ، فإن الله تعالى بعث محمداً عليه المحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفي بالله شهيداً ، وأنزل عليه الكتاب مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ، وأ كل له ولامته الدين وأتم عليهم النعمة ، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس ، فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله ، وجعلهم وسطا أى عدلا خياراً ، وكذلك جعلهم شهداء على الناس ، هداهم لما بعث به رسله جيعهم من الدين الذي شرعه لجيع خلقه ، تم خصهم بعد ذلك عاميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم

والأول مثل أصول الإيمان ، فأعلاها وأفضلها هو التوجيد وشهادة أن لا إله الا الله ، كا قال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعيدون ) وقال تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعيدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقال ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا الجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون ) وقال تعالى ( شرع لحكم من الدين ماوصى به نوحا الله والذي أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيدوا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كير على المشركان ما تماعوهم اليه من الله الدين ولا تتفرقوا فيه ، كير على المشركان ما تعالى ( عالمها الدين ولا تتفرقوا فيه ، كير على المشركان ما تعالى ( عالمها الرسل كاوا من الطبيات واعلوا صالحا انى بما تعملون علم ، وان الرسل كاوا من الطبيات واعلوا صالحا انى بما تعملون علم ، وان

ومثل الاء ن بجميع كتب الله وجميع رسله كا قال تعالى (قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل إلى ابراهيم واسماعيل واسحاق و يعقوب والاسباط وما أونى موسى وعيسى وما أونى النبيون من من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن لهمسلمون) وقوله تعالى (وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لاعدل بينكم) ومثل قوله (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير . لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا ، وبنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا ، وبنا ولا تحمل علينا به واعف عنا واغفر لنا وارحنا ، وبنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحنا ،

ومثل الا عان باليوم الآخر وما فيه من النواب والعقاب ، كا أخبر الله عن إيمان من تقدم من مؤمني الآم به حيث يقول (ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعل صالحاً فلهم أحره عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون) ومشل أصول الشرائع كاذكره في سورة الانعام والاعراف وصمحان (۱) وغيرهن من السور المكية من أمره بعبادته وحده وسمحان (۱) يشير إلى قوله تعالى (قل تعالوا أتل ماحرم ركم عليكم ألا قشركوا بالله شيئا و بالوالدين إحسانا الآبات الانعام) والى

لاشريك لهوأمم، ببر الوالدين وصلة الأرحام ، والوفاء بالمهود، والمدل في المقال وتوفية المسكيال والميزان واعطاء السائل والمحروم وتحريم قتل النفس بغير حق وتحريم الفواحش ماظهر منها وما بطن وتحريم الأثم والبغى بغير حق وتحريم السكلام في الدين بغير علم، مع مايدخل في التوحيد من اخلاص الدين لله ، والتوكل على الله ، والرجاء لرحة الله والخوف من الله ، والصبر لحكم الله ، والتسليم لأمم الله ، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس أجمين إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي قد أنزل الله ذكرها في مواضع من القرآن كالسور المكية و بعض المدنية .

وأما الثانى مما أنزل الله تعالى فى السور المدنية من شرائع دينه وما سنه الرسول والله الله تعالى الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتن على المؤمنين بذلك وأمر أزواج نبيه بذلك فقال (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم) وقال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو و له تعالى قل إنما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) وقوله (يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الآيات الاعلون) و إلى قوله آدالى (وقضى ربك الا تعبدوا فوله الإيان عمروها) وقوله (فل ادعوا الذين زعم من دينه الايات اسبحان)

عليهم آياته ويزكيم ويعلمهم الكتاب والحكمة) وقال تعالى واذ كرن مايتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) قال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة ، لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه سوى القرآن هو سنة رسول الله عليه ولهذا قال عليه الله عليه السلام ينزل على النبي عليه السنة كا ينزل بالقرآن فيعلمه إياها كا معلمه القرآن فيعلمه إياها كا معلمه القرآن فيعلمه إياها كا معلمه القرآن فيعلمه إياها كا معلمه القرآن

مه الفران وهذه الشرائع التي ميز الله بها هــــــــذا النبي وأمته مثل الوجهة والمنسك والشرعة والمنهاج، وذلك مثل الصلوات الخس في أوقاتها مذا العدد وهذه القراءة والركوع والسجود، واستقبال البيت الحرام ومثل فرائض الزكاة ونصبها التي فرضها في أموال المسلمين من الماشية والحبوب والثمار والنجارات والذهب والفضة ومن جعلها له حيث قال (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها . الآية ) ومثل صيام شهر رمضان ، ومثل حج البيت ، ومثل الحدود التي حدها في المناكح والمواريث والعقوبات والمبايعات ، ومثل السنن التي سنها لهم من الأعياد والجم والجماعات في المكتوبات ، والجماعات في الكسوف والاستسقاء ، وصلاة الجنائز ، والتراويح وما سنه لهم في العادات مثل المطاعم والملابس والولادات ومحوذتك من السنن والآداب والاحكام التي هي حكم الله ورسوله بينهم في الدماء والأموال والأبضاع والأعراض والمنافع والأبشار وغير ذلك من الحدود والحقوق إلى غير ذلك مما

شرعه لهم على السان رسوله عليه وحبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وجعلهم متبعين لرسوله وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة كا ضلت الأم قبلهم إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله رسولا اليهم كا قال تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقال تعالى ( وان من أمة إلاخلا فيها ندير ) وعد والمسابة خاتم الانبياء لانبي بعده فعصم أمته أن تجتمع على ضلالة ، وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة ، ولهذا كان اجماعهم حجة (١) كما كان الكتاب والسنة حجة

(۱) استدل المؤلف لثبر ت حجية الاجماع بأن سنة الله في الأمر الماضية أنه إذا ضلت أمة و خرجت عن نهج نبيها أرسل اليهم رسولا ليهديهم إلى الحق كي تقوم الحجة و تنقطع المعاذير . ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده عصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة وجول فيهم من تقوم بهم الحجة إلى يوم القيامة ليكون ذلك قائما مفام تجديد الرسالة كافيا عنها . وأشار أيضا إلى أحاديث تعضد عذا وهي إن أمتى لا تجتمع على ضلالة وهذا و إن لم يصح لفظه وسنده وليكن صح معناه للا حاديث الاتية وهو قول رسول الله عليه وسلم و من من مرد الله به خيراً يفقه في الدين ، و إنها أن قاسم والله يعطى ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله ع رواه البخاري . وروى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم و لا تزال طرقة من أمن قائمة با ثر الله لا يضرهم من خذاهم أو خالفهم حتى يأتى أمر الله ع رواه البخاري . وروى مسلم عنه صلى خذاهم أو خالفهم حتى يأتى أمر الله اوهم ظاهرون على الناس ، وورد

ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجماعة من أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله والله والله وعن مامضت عليه جماعة المسلمين، فإن الله تعالى في كتابه أمر باتباع سنة رسول الله ولزوم سبيله ، وأمرنا بالجاعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، فقد قال تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وقال تعالى ( وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ) وقال تعالى (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله و يغفر لكم ذنو بكم ) وقال تمالي ( فلا ور بك لا يؤمنون حتى يحكموك فنما شجر بينهم) وقال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) وقال تعالى ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً است منهم في شيء) وقال تعالى (ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءتهم البينات) وقال تمالي ( وما تفرق الذين أونوا الكتاب الا من بعد ماجاءتهم البينة. وما أمروا الا ليعبدوا الله في هذ المعنى احاديث كثيرة ودل القرآن أيضا على ذلك قال تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سببل اللؤ منين نوله ماتولى و نصله جهم وساءت مصيرا ) والكن كلهذا فرع وجرد اجماع وامكان وهو ممنوع لاختلاف الناس في طيائمهم واستعدادهم وحاجاتهم وتباعد أما كنهم وما المغيم من علم الشرائع الى غير ذلك من أهور الاختلاف المرابع ومع ذلك لايكون من السهل الح. كم بثنوت اجماع اللهم الا في ضروريات الدن وعلمها من الدين بالنصوص بعنينا عن دعوى الاجاع فيها

مم عني الح المر الله وهم ظاهرون على الناس ، وورد

خلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة وذلك دين القيدمة) وقال تعالى (وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فنفرق بركم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) وقال تعالى فى أم الكتاب (اهدام الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) . وقد صح عن النبي وليني أنه قال «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون (۱) فأمر نا سبحانه وتعالى فى أم الكتاب التي لم ينزل فى التوراة ولا فى الزور ولا فى المرقان مثلها ، التي أعطيها نبينا ولا فى الزور ولا فى التوراة المناه أن يها ، وقد أمر نا أن فسأله أن يهدينا الصراط المستقيم ، صراط الذين انعم عليهم أن فسأله أن يهدينا الصراط المستقيم ، صراط الذين انعم عليهم أن فسأله أن يهدينا الصراط المستقيم ، صراط الذين انعم عليهم

[۱] روى ابنجرير فى تفسيره أن عدى بن حاتم سأل النبى عليه المنافية عن قول الله عز وجل (غير المغضوب عليهم) قال هم البهود . وروى عنه أيضا أنه سأله عن قول الله (ولا الضالين) قال النصارى هم الضالون . وروى أيضا أن النبى عليه الصلاة والسلام قال لعدى ال المغضوب عليهم البهود ، وقال له أيضا أن الضالين هم النصارى وفى كنز العال أن النبى ويتاليه قال لعدى «ياعدى ما أقرك أن يقال لا اله الا الله فهل من إله الا الله ؟ ما أقرك أن يقال الله أكبر فهل من شيء هو أكبر من الله ، إن المغضوب عليهم البهود وان الضالين النصارى » رواه أحمد والطبرانى فى الكبير

من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الذن هم غير المخضوب عليهم كاليهود والضالين كالنصارى .

وهذا الصراط المستقيم هو دين الله المحض، وهو مافي كتاب الله وهو السنة والجاعة ، فإن السنة المحضة هي دين الاسلام المحض فإن النبي وسيالية ووي عنه من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد كالامام احمد وابي داود والترمذي وغيرهم انه قال «ستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة ألاوهي الجاعة » وفي رواية « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي (١) » فهذه الفرقة الناجية أهل السنة والجاعة هي وسط

(۱) بين المؤلف توسط الملة الحنيفية الني جاء بها خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام بين الملتين البهودية والنصر انية بعد جناية التحريف والنبديل عليهما بذكر أربعة أمور ، الأول توسطهم في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين . الثاني توسطهم في شرائع الاسلام فلم يحرموا على الله أن ينسخ مايشاء و يثبت مايشاء كا فعلت البهود عولم يجوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن ينيروادين الله ويقولوا عليه مالم يأذن به الله كالنصاري ، وهذا ظاهر في أهل السنة والجماعة الذين يحكمون الأدلة في أقوال العلماء أياً كانت منزانهم ومقدرتهم العلمية . أما أهل المعصية والتشيع لا مام واحد في صوابه وخطئه من غير نظر في مستنده وخبره ، فقد سلكوا مسلك النصاري وتحقق غير نظر في مستنده وخبره ، فقد سلكوا مسلك النصاري وتحقق

في النحل كما إن ملة الاسلام وسط في الملل، فالمسلمون وسط في الرائيم النبياء الله و رسله وعباده الصالحين لم يغلوا (افيهم كما غلت النصارى فاتخدوا (أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مربع) الآية عولا جفوا (۱) كما جفت اليهود الذين يقتلون الانبياء بغير حق و يقتلون الذين يأمر ون بالقسط من الناس ، وكلا جاءهم رسول عما لا نهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا ، بل المؤمنون آمنوا بالله و برسله وعزروهم ونصروهم ووقر وهم وأحبوهم وأطاعوهم

فيهم قول النبي والمنافية « المتبعن سنن من كان قبله شبرا بشبر وذراعا بدراع حتى أو حاوا جحر ضب الدخلندوه » أو كا قال . فنسأل الله العافية وأن يجملنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه . والثالث توسطهم في صفات الله تعالى ، والرابع توسطهم في الحلال والحرام .

(۱) الغلوفي الشيء الزيادة ومجاوزة الحد فيه فالغلوفي الأنبياء إطراؤهم ومجاوزة الحد في تقديرهم وتعظيمهم باعطائهم بعض خواص الالهمية فيدعونهم معالله وينذرون لهم ويضرع اليهم عند الشدائد وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اطرائه فقال «لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم » إلى آخر الحديث

(٢) جمّا يجفو جفوا وجفاء : غلظ وقسا ومنه جفاء اليهود وغلظتهم على أنبيائهم و إهانتهم إياهم قتلا وتشكيلا

ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم ارباباكما قال تعالى (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربانيبن بماكنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون)

ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله أو ابنه أو ثالث ثلاثة كما تقوله النصاري ، ولا كفر وا وقالوا على مريم بهمانا عظما ، حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود ، بل قالوا هو عبد الله و رسوله وكلمته ألقاها إلى مر بم العدراء البتول و روح منه ، وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء و يثبت ما شاء كما فعلت اليهود كما حكى الله عنهم في قوله (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلنهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم )و بقوله ﴿ وَ إِذَا قَيْلُ لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزِلُ اللَّهُ قَالُوا نَوْمَنَ مِمَا انْزَلُ عَلَيْنَا وِ يَكْفُرُ وَنَ يما و راءه وهو الحق مصدقا لما معهم ) ولا جو زوا لا كابر علمائهم وعبادهم أن يغير وا دين الله فيأمر وهم بما شاؤا و ينهوهم عما شاؤا كما تفعله النصارى كما ذكره الله عنهم بقوله (اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أر بابا من دون الله ) قال عدى بن حانم قلت يارسول الله ما عبدوهم قال « ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا علمهم الحلال فأطاعوهم » و في لفظ قال فتلك عبادتهم ،والمؤمنون

قالوا لله الخلق والأمر فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره ، وقالوا صمعنا وأطسنا فأطاعوا كل ما أمر الله بهوقالوا ان الله يحكم ما يريد ب وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تمالى ولو كان عظيما لخلوق فليس له أن يبدل أمر الحسى و مفوا الله تعالى الله و كذلك في صفات الله تعالى فأن المهود وصفوا الله تعالى الله و كذلك في الله و الل بصفات المخلوق الناقصة فقالوا هو فقير ونحن أغنياء وقالوا يد الله على مغاولة وقالوا انه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت إلى غير ذلك وقالوا أنه تعب من احسى و الخالق الخنصة به فقالوا المناسبان و و النصارى وصفوا الخلوق بصفات الخالق المختصة به فقالوا المناسبان ا انه بخلق و يرزق وينفر و يرحم ويتوب على الحلق ويثيب و يعاقب والمؤمنون آمنوا بأن الله سبحانه ليس له سمى ولا ند ولم يكن الله له كفوا أحد ، وليس كمثله شيء وكل ما سواه عباد له فقراء اليه (أن كل من في السموات والأرض إلا آني الرحن عبدا لقد أحصام وعده عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) ومن ذلك أمر الحلال والحرام فان المهود كما قال تعالى (فيظلم من الذين هادوا حرمنا علمم طيبات احلت لهمو بصدهم عن سبيل

من الدين هادوا حرمها علمهم طيبات الحلب هرو بصادم عن سبيل الله كثيرا الآية ) فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الابل والبط ولا شحم النرب والكليتين ولا الجدى في لين امه إلى غير ذلك مما حرم علمهم من الطعام واللباس وغيرهما حتى قيل ان المحرمات علمهم ثائمائة وستون نوعاً ، والواجب علمهم مايتان وثمانية وأر بعون أمرا وكذلك شدد علمهم في النجاسة حتى لا يؤا كلون الحائض ولا يجامعونها في البيوت

وأما النصاري فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات. وانما قال المسيح: ولأحل لسكم بعض الذي حرم عليكم ، ولهذا قال تعالى ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله \_ الآية )

ا وأما المؤمنون كما نعتهم في قوله تعالى ( ورحمتى وسعت كل شيء، فسأ كتبها للذبن يتقون و يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الدين يتبحون الرسول النبي الأملى) إلى آخر الآيه في السول النبي الأملى) إلى آخر الآيه في السول النبي الأملى)

وهذا باب يطول وصفه وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق في الب أسماء الله وصفاته وسط (١) بين أهل النعظيل الذين بلحدون في

(۱) د كر توسط أهل السنة والجماعة بين الفرق الأخرى بمن يدعى الاسلام وعدد لهم ذلك خمسة أمور: الأول التوسط بين المعطيل والتمثيل. الثانى التوسط في إرادة الله وقضائه بين المكذبين و بين المضالين في إثباته حتى حكموا بجبر العبد و يسلبون الأرادة والاختيار والأولى تسمى القدرية والثانية الجبرية. الثالثة التوسط في الوعيد بين الحوارج والمعتزلة الذن يقولون بتحليد عصاة المؤمنين في النار للمرهم أو لا تهم خرجوا من الاسلام ولكن تم يدخلوا في الكفر وبين المرجمة الذبن يقولون لا يضرم الأعان دلب كا لا ينفع مع الكفر طاعة فيسوون بين جميع المؤمنين في إعام و يحكمون بعدم تعديب عصاة المؤمنين. والرابع التوسط في صحابة رسول الله بين الحالية في على حتى جملته إلها أو فضلته على الخليفتين و بين الحافية

أسماء الله وآياته و يعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهونه بالعدموالموت و بين أهل النمنيل الذين يضر بون له الأمثال و يشبهونه بالمخلوقات ، فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله من غير محريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكدبين بقدر الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكلشيء و بين المفسدين لدين الله الذين مجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا (لوشاء الله على كل شيء قدير فيقدر أن المشركين الذين قالوا (لوشاء الله على كل شيء قدير فيقدر أن يهدى العباد و يقلب قلوم، وانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، فلا يكون في ملكه مالا بريد ولا يعجز عن انفاذ مراده وانه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات

و بؤمنون بأن العبد له قدرة ومشيئة وعمل ، وأنه مختار ولا يسمونه مجبوراً ، إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره ، والله سبحانه وتعالى جعل العبد مختاراً لما يفعله فهو مختار مريد، والله تعالى خالقه وخالق المختياره وهذا ليس له تطير قان الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله التي كفرته . الحامس التوسط في بأب العمل بكتاب الله وسانة وسول الله

وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في الذار و يخرجونهم من الايمان بالككلية و يكذبون بشفاعة الذي صلى الله عليه وسلم فيهم ، و بين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الانبياء، والاعمال الصالحة ليست من الدين والايمان ، و يكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية

فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الايمان وأصله وليس معهم جميع الايمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة ، وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من الا عان ومثقال خردلة من ا عان ، وان النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الـكبائر من أمنه ، وهم أيضا وسط بين الغالية الذين يغلون في على ويفضلونه على أبي بكر وعمر ويعتقدون انه الامام المعصوم دونهما وان الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا الامة بعدهم كذلك وربما جعلوه نبيا أو الهاء و من الجافية لذين يعتقدون كفره وكفر واعثمان ويستحلون دمائهما ودماء من تولاهما ويستحلون سبهما ويقدحون في خلافة على وامامته وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله وما اتفق عليه السابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم اجمعين والط عَمَّ المرضع عوله المكشف كل ١٦٠ والتصرفات عوف كي من

أولاً. الله المقان من له أسان صدق في العالمين

#### فأما قدماه المشايخ الذين كاللقو كم مناللقد شريخ الاسلام الحسين على بن احمد بن يوسف القرشي العكارى و بعده الشبخ

وانتم أصلحكم الله قد من الله عليكم بالانتساب الى الاسلام من الدى هو دين الله رعافا كم مما ابنانى به من خرج عن الاسلام من المستركين و هل الدكتاب ، والاسلام أعظم النعم وأجلها ، فإن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه قال الله تعالى ( ومن يبنغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) وعافا كم بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة مشل كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية بحيث حصل عندكم من الدفض الروافض والجهمية والخوارج والقدرية بحيث حصل عندكم من الدفض من يكذب بأساء الله وصفاته وقضائه وقدره ، و يحب أصحاب رسول الله على من أهل السنة والجاعة ، وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم الله على وكال الدين

ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القنال المجاهدين مالا يوجد مثلة في طوائف المبتدعين ، وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم من يؤيد الله به الدين و يمز به المؤمنين ، وفي أهل العبادة والزهد منكم من له الاحوال الزاكية

٧ \_ عقدة

والطريقة المرضية ، وله المكاشفات (١) والنصرفات ، وفيكم من أوليا، الله المنقبن من له لسان صدق في العالمين

"selle

فأما قدماء المشايخ الذين كانوا قبلكم مثل الملقب شيخ الاسلام أبي الحسين على بن احمد بن يوسف القرشي العكاري و بعده الشيخ العارف القدوة عدى بن مسافر الاموى ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع به منارهم ، والشيخ على قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكبر المشايخ المتبعين ، وله من الأحوال الزكيبة والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك ، وله في الامة صيت عشهو د ، ولسان صدق مذكو د ، وعقيدته المحفوظة عنه لم بخر جفيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلكسبيلهم كالشيخ الامام عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلكسبيلهم كالشيخ الامام المكاري ونحوهما

وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل

(۱) المراد استنارة القلبوصفاء البصيرة ونفوذ الفكر واحقاق الحق وقوة الفراسة بتقوى الله والوقرف عند حدوده كما قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ان تنقوا الله يجعل لكم فرقانا وبكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لمكم واللهذ العض العظيم ) . كما ان المراد التصريف تدبير الامور على مقتضى الحكمة وايقاعها حسب المصلحة ووفق النظم الدينية لا المعنى الذي يفهمه العامة وجهلة الصوفية .

السنة والجاعة ، بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء اليها والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدبن والفضل بل والصلاح مارفع الله به أقدارهم وأعلى به منارهم ، وغالب مايقولون في أصولها الكبار جيد ، مع أنه لابد أن يوجد في كلامهم وكلام نظارهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة كأحاديث لاتثبت ومقاييس لا تطرد ما يعرفه أهل البصيرة ، رذلك أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عَيْظِيَّة ، لاسما المتأخرين من الأمة الذين لم أيحمه وامعرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما وعيزوا صحبح الأحاديث وسقيمها ، وفالج المقاييس وعقيمها ، مع ماينضم الى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الأراء، وتغلظ الاختلاف والافتراق، وحصول العداوة والشقاق، فإن هذه الأسباب وتحوها مما يوحب قوة الجهل والظلم الذي نعت الله به الانسان في قوله تعالى (وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا). عمل المال المال ما

فاذا من الله على الانسان بالعلم والعدل أنقده من هذا الظلام وقد قال تعالى (والعصر . أن الانسان لغى خسر . إلا الذين آمنوا وعلوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) وقال تعالى ( ، جعلناهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبر وا وكانوا بآياتنا يوقنون )

وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي بجب اتباعها ومحمد أهلها ويدم من خالفها هي سنة رسول الله والله والله في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات، وأعما ذلك يعرف بمعرفة

أحاديث رسول الله وتيالية الثابتة عنه في أقواله وأفعاله ، وما ترك من فعل وقول وعمل، ثم ما كان عليه السابةون والتابعون لهم باحسان وذلك في دواوين الاسلام المعروفة مثل صحيح البخارى ومسلم وكتب السابن ، مثل سأن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي وموطأ مالك ومثل المسانيد المعروفة ، كثل مسند أحمد وغيره ، ويوجد في كتب التفاسير والمغازي وسائر كتب الحديث جملها وأجزائها من الآثار مايستدل بمعضها على بعض . وهذا أم قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله .

وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في عقائد أهل السنة مثل حماد بن سلمة ، وغبد الرحن بن مهدى ، وعبد الله ابن عبد الرحن بن مهدى ، وعبد الله ابن عبد الرحن الدارمي ، وغيرهم فى طبقتهم مثل مابوّب عليه البخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجه وغيرهم فى كتبر، ، ومثل مصنفات الآثرم ، وعبد الله بن أحمد ، وأبى بكر الخلال، وأبى القاسم الطبرانى ، وأبى الشيخ الاصبهائى ، وأبى بكر الآجر تى ، وأبى الحسن الدارقطنى ، وأبى عبد الله بن مندة ، وأبى القاسم اللالكائى ، وأبى عبد الله بن الطامنكى ، وأبى نعم الاصبهائى ، وأبى عبد الله بن الطامنكى ، وأبى نعم الاصبهائى ، وأبى غرر المروى ، وأبى بكر الطامنية ، وأبى نعم الاصبهائى ، وأبى ذر المروى ، وأبى بكر البهتى ، وأبى المعرفة ، وأبى المعرفة

وقد بروى كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تدكون موضوعة مكدو به على رسول الله وسيالية ، وهي قسمان ، منها مايكون كلاما باطلا (١) لا مجوز أن يقال ، فضلاً عن أن يضاف إلى النبي وسيالية ، والقسم الثاني من الكلام قد قاله بعض السلف أو بعض العاماء أو بعض الناس ، ويكون حقاً أو مما يسوغ فيه الاجتهاد ، أو مذهباً لقائلة ، فيعزى الى النبي عليها (٢)

وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن على الانصارى الشيرازى وجعلها محنة يفرق فيها بين السنى والبدعى ، وهي مسائل معر وفة عمد بمض الكاذبين وجعل لها اسنادا إلى النبي عليه ، وجعلها من كلامه وهذا بما يعلم من له أدنى معرفة أنه مكذرب مفترى

<sup>(</sup>١) مثل : خيركم بعد الآلف من لازوجة له ، ومثل : أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق فيصافح الركبان و يعانق المشاة . وسيأني للمؤلف

<sup>(</sup>٢) مثل: اعمل الدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تعوت غدا. ومثل: المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. ومثل: الدين المعاملة. ومثل: حب الوطن من الايمان ، مما اشتهر على الألسن ونسب الى النبي وسي واليسمن كلامه بل من كلام الناس

وهذه المسائل وان كان غالبها موافقا لأصول السنة ففيها مااذا خالفه الانسان لم يحكم بأنه مبتدع ،مثل أول نعمة أنعمها الله على عبده ، فان هذه المسألة فيها نزاع بين أهل السنة والنزاع فيها لفظى لأن مبناها على ان اللذة التي يعقبها ألم هل تسمى نعمة أم لا ،وفيها أيضا أشياء مرجوحة ، فالواجب أن يعرق بين الاحاديث الصحيحة دون الموضوعة ، فهذا أصل عظيم لاهل الاسلام عموما ولمن يدعى السنة خصوصا

## الألماري الأراد الماري الألماري الأراد و الماري الأراد و الماري الأراد و الماري الأراد و الماري الأراد و الماري

وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالى فيه والجافى عنه ، والله ما أمر عباده بأمر الا اعترض الشيطان فيه بأمرين لايبالى بأيهما ظفر إما افراط فيه و إما تفريط فيه .

فاذا كان الاسلام الذي هو دين الله ، الذي لا يقبل الله من أحد سواه ، فقد اعترض الشيطان كثيرا بمن ينتسب اليه حتى أخرجه كثير من شرائعه (١) بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه حتى مرقوا من كما يمرق السهم من الرمية ، وأمر النبي والمنافقة

<sup>(</sup>۱) قوله: حتى أخرجه كثير من شرائعه فيه سقط وصوابه : حتى أخرجه عن كثير من شرائعه

بقنال المارقين منه ، فنبت عنه في الصحاح وغيرها من رواية على وأبي سعيد وسهل بن حنيف وأبي ذر وسعد بن أبي وقاص وعبدالله ابن عر ورافع بن عر ورافع بن عرو ومسعود وغير هؤلاء رضى الله عنهم أن النبي ويسائله مع صمامهم ، وقراء ته مع قراء تهم ، يقرأون القرآن صلابهم، وصيامه مع صمامهم ، وقراء ته مع قراء تهم ، يقرأون القرآن لا بجاوز حناجرهم ، يمرقون من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية ، أينا لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة ، لئن أدركنهم لا قتلهم قتل عاد » وفي رواية « شر قتلي بحت أديم الساء، خير قتلي من قتلوه » وفي رواية « لو يعلم (۱) الذين يقاتلونهم ماذا لهم خير قتلي من قتلوه » وفي رواية « لو يعلم (۱) الذين يقاتلونهم ماذا لهم خير قتلي من قتلوه » وفي رواية « لو يعلم (۱) الذين يقاتلونهم ماذا لهم خير قتلي من قتلوه » وفي رواية « لو يعلم (۱) الذين يقاتلونهم ماذا لهم خير قتلي من قتلوه » وفي رواية « لو يعلم (۱) الذين يقاتلونهم ماذا لهم خير قتلي من قتلوه » وفي رواية « لو يعلم (۱)

وهؤلاء خرجوا فى خلافة على رضى الله عنه ، قاتلهم هو وأصحابه بأمر النبى عليالية وتحريضه على قتالهم . واتفق على قتالهم جميع أثمة الاسلام . وهدكذا كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عن سنة رسول الله عليالية وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة . ولهذا قاتل المسلمون أيضا الرافضة الذين هم شر من هؤلاء ، وهم الذين كفروا جماهير المسلمين مثل الحلفاء الثلاثة وغيرهم ، ويزعمون .

<sup>(</sup>۱) معنى قوله : لو يعلم الى آخره أن من جاهد هذه الفرقة له أجر يقف العقل البشرى دون تقديره ، فلو علمه المجاهد لتقاعد عن العمل السكالا على ماحظى به من جزاء جهاده

أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر ، و يكفرون من يقول أن الله نرى في الآخرة ، أو يؤمن بصف اته وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة ، ويكفرون من خالفهم في مدعهم التي هم عليها ، فأنهم عسحون القدمين حرن الخفين (۱) ، و يؤخرون الفطور والصلاة الى طلوع النجم ، مجمعون بين الصلاتين من غير عذر ، و يقنتون في الصلوات الحس و يحرمون الفقاع وذيائح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار ،

(١) أي من الوضوء ، يستدلون لذلك بقوله تعالى ( وامسحوا برءوسكم وأرحلك الى السكمين) على قراءة الجر عطفا على مدخول الماء ، وأما قراءة النصب فيؤولونها بجعل أرجلكم معطوفة على الحار والمجرور، فأنه في محل المفعول للفعل قبله، ولكن عنع من ذلك قول النبي مسيلة « و يل للأعقاب من النار » وقد رأى أصحابه عسحون أعقابهم . وأيضا لو كان المسمح على القدمين من غير الخف مشروعا عنه عليالية الممل به ولو مرة ، فإنه القائل « إن الله بحب أن تؤبي رخصه كا يحب أن تؤنى عزاعه » وهو الجدير بأن يكون عند م ايحب الله ، ولم يثبت قول على صحة ما ذهبوا اليه . والصواب من القول بيان الآية بعمل النبي عَلَيْلَة ، فقد كان يغسل القدمين إن لم يكن علمهما خفان و عسحهما إن كانا في الخفين ، فتحمل قراءته بالنصب على العطف على المفسول من الوجه واليدين إن لم يكن خف ، وقراءة الحر على العطف على المسوح إن كانا في خفين

و يقولون على الصحابة أقوالا عظيمة لاحاجة الى ذكرها هاهنا ، إلى أشياء أخر ، فقاتلهم المسلمون بأمر الله ورسوله .

فاذا كان على عهد رسول الله وسليلية وخلفائه ممن انتسب الى الاسلام من مرق منه مع عبادتهم العظيمة حتى أمر النبي وسليلية بقتالهم ، فيعلم أن المنتسب الى الاسلام في هذه الأزمان قد يمرق والسنة (۱) حتى يدعى السنة من ليس من أهلها ، بل قد يمرق منها وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال (قل يا أهل الحق بالمها الخلوا في دينه ولا تقولوا على الله إلا الحق بولا تتبعوا أهوا، قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن مواء السبيل ) وقال الذي عليلية «إياكم والغلو فاتما أهلك من كان قبله الغلو في الدن » وهو حديث صحيح

ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله في كتابه

ومنها أحاديث تروى عن النبي وسليلية وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة ، يسمعها الجه هل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه وأضل الضلال اتباع الظن والهوى كما قال تعالى في حق من ذمهم ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس الآية ) وقال في حق نبيه ( والنجم إذا هوى . ماضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى)

<sup>(</sup>١) قوله : عرق والسنة صوابه : عرق من السنة ، الله على الله و كالله على الله على الل

فنزهه عن الضلال والغواية الذين هما الجهل والظلم، فالضال الذي لا يعلم الحق والغوى الذي يتبع هواه ، وأخبر أنه ماينطق عن هوى النفس بل هو وحى أوحاه الله اليه ، فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى . وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكار الضالين ، وهي فصول:

### الفصل الأول

أحاديث رووها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الاسلام عما يعلم بالية بن القاطع أنها كذب ومهتان بل كفر شنيع ، وقد يقولون من أنواع الكفر مالا برون فيه حديثا مثل حديث بروونه « أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان و يعانق المشاة » وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله ، وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق ، ولم برو هذا أحد من علماء المسلمين أصلا ، بل أجمع علماء المسلمين وأهل الحديث على أنه مكذوب على رسول الله ميتالية مختلق عليه

وقال بمض أهل العلم كابن قتيبة وغيره: وهــذا وأمثاله إنمــا وضعه الزنادقة الـكفار ليشينوا به أهل الحديث ويقولون انهم برون مثل هذا .

وكذلك حديث آخر فيه : أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة

يمشى أمام الحجيج وعليه جبة صوف ، أو مايشبه هذا البهناف والافتراء على الله الذي لايقوله من عرف الله ورسوله .

وهكذا حديث فيه « أن الله يمشى على الأرض فاذا كان موضع خضرة قالوا هذا موضع قدميه و يقرأون (فانظر الى آثار رحمة الله)» وهـندا أيضا كذب باتفاق العلماء ، ولم يقل الله ( فانظر الى آثار خطى الله ) ورحمة الله هنا هى المطرء وآثارها النبات .

وه كذا أحاديث في بعضها أن عِملاً رأى ربه في الطواف ، وفي بعضها أنه رآه وهو خارج من مكة ، وفي بعضها أنه رآه في بعض سكك المدينة ، الى أنواع أخر . وكل حديث فيه أن عِملاً رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم .

هذا شيء لم يقله أحد من المسلمين ولا رواه أحد منهم ، وأعلى كان النزاع بين الصحابة هل رأى ربة ليلة المعراج ، وكان ابن عباس رضى الله عنهما وأكثر أهل السنة يقولون ان محمداً رأى ربه ليلة المعراج ، وكانت عائشة رضى الله عنها وطائفة معها تسكر ذلك ، ولم ترو عائشة في ذلك شيئا عن النبي ويتالية ولا سألته عنه (ا ولا نقل

(١) الصحيح خلاف ذلك ، فقد روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال « كنت متكناً عند عائشة فقالت : يا أيا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية ، قلت : ماهن على

عن الصديق فيه شيء كما يرويه ناس من الجهال أن أباها سأل النبي والمسلمة فقال: نعم فقال لعائشة لا ، فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء واختلفت الرواية عن الامام أحمد ، هل يقال ان محمداً رأى و به بعيني رأسه أو بعيني قلبه ، أو يقال رآه ولا يقال بعيني رأسه ولا بعيني وأسه ولا بعيني قلبه ، ثلاث روايات .

وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال « رأيت ربي في صورة كذا » يروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الطفيل وغيرها وفيه « أنه وضع كنفيه بين كنفي حتى وجدت برد أنامله على صدرى » وهذا الحديث لم يكن ليلة المعراج ، قان هذا كان

قالت: من رعم أن محمداً عليه وأى ربه فقد أعظم على الله الفرية قال : وكنت متكئاً في الست فقلت : يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل : ولقد رآه بالأفق المبين ، ولقد رآه نزلة أخرى ، فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله عليه فقال : إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء الى الأرض ، فقالت أو لم تسمع أن الله يقول (لاتدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير) أو لم تسمع أن الله يقول (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء إنه على عربي ما الحديث » [الناشر]

في المدينة ، وفيه أن النبي عليه التبار احتبس عن صلاة الفجر مم خرج عليهم فقال: رأيت كذا وكذا، وهي من رواية لم يصل خلفه (۱) إلا بالمدينة كأم الطفيل ومعاذ وغيرها ، والمعراج إنما كان من مسكة باتفاق أهل الدلم و بنص القرآن والسنة المتواترة كا قال تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا متاما كا جاء مفسراً في كثير من طرقه عرانه كان رؤيا مناما بالمدينة كا جاء مقيداً في كثير من طرقه مع أن رؤيا الانبياء وحي لم يكن رؤيا يقطة ليلة المعراج .

وقد اتفق المسلمون على أن النبي والمسلمون على أن الله ينزل الى الأرض ، وليس عن النبي والمسلم قط حديث فيه أن الله ينزل الى الأرض ، بل الأحاديث الصحيحة المعروفة « أن الله ينزل الى سماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى (٢) ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له »

وثبت في الصحيح «ان الله يدنو عشية عرفة \_ وفي رواية الى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أنوني شعثاً غبراً ماأراد هؤلاء »

وقد روى أن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان سا إن صح

3.5

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وفيه سقط ولعل الصواب: وهي من رواية من لم يصل خلفه . (٢) الصوال برحين يبقى

ألحديث \_ فانه مما تكلم فيه أهل العلم .

وكذلك مارواه بعضهم أن النبي على لل من حراء تبدى له ربه أو الملك على كرسى بين السهاء والأرض، غلط باتفاق أهل العلم بل الذي في الصحاح « أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بحراء في أول امره فقال له اقرأ فقلت لست بقارىء فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت لست بقارىء، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت لست بقارىء فأخذني في الثالثة فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال ( اقرأ فأخذى في الثالثة فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال ( اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان مالم يعلم )

فهذا أول مانزل ، ثم جعل النبي عليه النبي عليه الوحى قال:

« فبينها أنا أمشى إذ سمعت صونا فرفعت رأسى فاذا هو الملك الذى جاء في بحراء أراه بين السماء والأرض » رواه جابر في الصحيحين . فأخبر أن الملك (١) الذي جاءه بحراء بين السماء والأرض ، وذكر أنه رعب منه ، فوقع في بمض الروايات الملك ، فظن القارىء أنه أنه رائل وأنه الله ، وهذا غلط و باطل .

و بالجلة أن كل حديث فيه رأى ربه بعينيه في الأرض أو نزل اله إلى الأرض ، وأن رياض الأرض من خطوات الحق ، وأن الله

(١) قوله : أن الملك لعله : أنه الملك

and tool class

وطى، على صخرة بيت المقدس، فكل هـذا كذب باطل باتفاق المسلمين من أهل الحديث وغيرهم.

وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فدعواه بأطلة باتفاق أهل السنة والجماعة ، بل اتفنوا جميعهم على أن أحد المؤمنين لايرى ربه بعينى رأسه حتى يموت ، وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس رضى الله تعالى عنه ، عنه علياتية وأنه لما ذكر له الدجال قال « واعلموا أن أحداً منه كم لن يرى ربه حتى يموت » وكذلك روى هذا عن النبي وتياتية من وجوه يحد رأمته فتنة الدجال ويبين لهم أن أحداً منهم لن يرى ربه حتى يموت . فلا يظن أحد أن هيذا الدجال الذي رآه هو ربه ، ولكن الذي يقع لأهل حقائق الايمان من المعرفة بالله و يقين القلوب ومشاهداتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة . قال النبي وتياتية لما سأله جبريل عن الاحسان قال مراتب كثيرة . قال النبي وتياتية لما سأله جبريل عن الاحسان قال مراتب كثيرة . قال النبي وتياتية لما سأله جبريل عن الاحسان قال هو على هو الاحسان أن تعبد الله كأنك تواه ـ الحديث »

وقد برى المؤمن ربه فى المنام فى صورة متنوعة على قدر ايمانه و يقينه ، فأذا كان ايمانه صحيحا لم يره إلا فى صورة حسنة ، وان كان فى ايمانه نقص رأى مايشبه ايمانه .

ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة ، فلها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق ، وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للناجم في المنام وقد تجلى له من الحقائق ما يشهد في قلبه .

فهذا كله يقع في الدنيا ورعا غلب على أحدهم ماشهده قلبه ومجتمع حواسه ، فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ فيعلم أنه مناما (١) ، كا قد يظن النائم في منامه أن الذي يراه بعيني رأسه حتى يستيقظ فيعلم أنه مناما ، ورعا علم في المنام أنه مناما . فه كذا من العباد ما يحصل له مشاهدة قلبه حتى تغنيه عن الشعور بحواسه فيظنها رؤيا بعينه وهو غالط في ذلك .

وكل من قاله من العباد المتقدمين والمتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالط في ذلك باجماع أهل العلم والايمان .

نعم رؤية الله بالأبصارهي للمؤمنين في ألجنة وهي أيضا للناس في عرصات القيامة كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي عليه أنه قال « انكم سترون ربسكم في الجنه كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر صحواً ليس دونه سحاب» وعن أبي موسى رضى الله عنه عن النبي عليه أنه قال « جنان الفردوس أربع : جنتان من ذهب وآنيتهما وما فيهما، وجننان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما ، ووما بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء السكيرياء على وجهه في جنة عدن » رواه أحمد والطبراني في السكيرياء على وجهه في جنة عدن » رواه أحمد والطبراني في السكيريا

<sup>(</sup>١) لمله منام ، أو هو خبر لكان المحذوفة والتقدير أنه كان مناما . وكذا يقال فيما يأتى بعد قليل

قال عَلَيْكَ وَ اذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن له عندالله موعداً يريد أن ينجز كموه فيةولون ماهو ألم يبيض وجوهنا و يثقل ميزاننا و يدخلنا الجنة و يجرنا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة »

وهـنه الأحاديث وغيرها في الصحاح وقد تلقاها السلف والأثمة بالقبول، وقد اتفق علمها أهل السنة والجماعة وانما يكذب مها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله و برؤيته وغير ذلك، وهم من المعطلة شرار الخلق والخليقة.

ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله مسالية من رؤيته في الآخرة وبين تصديق الغالية بأنه برى بالعيون في الدنيا وكلاهما باطل.

وهؤلا الذين يزعم أحدهم انه يراه بعيني رأسه هم ضلال كا تقدم ، فان ضموا إلى ذلك انهم يرونه في بعض الأشخاص إما بعض الصالحين أو بعض المرّاد أو بعض الملوك أو غيرهم عظم ضلالهم وكفرهم وكانوا حينئذ أضل من النصاري الذين يزعمون انهم رأوه في صورة عيسي ، بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان و يقول للناس أنا ربكم و يأمر السماء فنمطر والأرض فتنبت و يقول للخربة اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها.

وهذا الذي حذره النبي عَلَيْتَةُ أَمنه وقال « مامن خلق آدم الى يوم القيامة فتنة أعظم من الدجال » وقال: « اذا جلس أحدكم فى الصلاة فليستعذ بالله من أربع: ليقل اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم ، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيل والمات ، وأعوذ بك من فتنة المحيل والمات ، وأعوذ بك من فتنة المسبح الدجال »

فهذا الذي ادعى الربوبية لعله أتى بشبهات قان بها الخلق حقى قال فيه النبي ويتالله « إنه أعور وان ربكم ليس بأعور » وقال « واعلموا ان أحداً منكم لن برى ربه حتى يموت» فذكر لهم علامتين ظاهر تين يعرفهما جميع الناس لعلمه علي النبي النبي ويتباله ويتالله النبي النبي الماس فيضل (١) فيجو ز أن برى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك وهؤلاء قد يسمون الحاولية والا تحادية وهم صنفان: قوم يخصونه بالحلول والا تحاد في بعض الأشياء كما تقوله النصارى في المسيح والغالية في على رضى الله عنه ، وقوم في أنواع من المشابخ وقوم في بعض الملوك وقوم في الصور الجيلة إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من المواد وقوم في المحادية وهم شر من المواد وقوم في المحدد في جميع الموجودات حتى الكلاب والخناز بر والنجاسات وغيرها كما يقوله الموجودات حتى الكلاب والخناز بر والنجاسات وغيرها كما يقوله الموجودات حتى الكلاب والخناز بر والنجاسات وغيرها كما يقوله

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعل الصواب: من يضل

قوم من الجهمية ومن تبعهم من الانحادية كاشحاب ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والنامساني وغيرهم

ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتاب ان الله سبحانه وتعالى رب العالمين وخالق السموات والأرض ومابينهما ورب العرش العظم والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه وهو الله سبحانه وتعالى فوق السموات على عرشه بائن من خلقه ومع هذا فهو معهم أينا كانوا عالم بهم قادر علمهم مدير لهم كا قال تعالى (هو الذي خلق السموات والأرض ومابينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم مايلج في الأرض ومابخرج منها) الآية .

فهؤلاء الضلال الحكفار الذي يزعم أحدهم انه يرى ربه بعينه وربما زعم انه جالسه أو حادثه أو ضاجعه وربمايعين أحدهم آدمياً إما شيخاً أو صبيا أو غير ذلك و يزعم انه هو كله يستنابون ، فإن تابوا و إلا ضربت أعناقهم وكانوا كفاراً ، انهم أكفر من النصاري الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ، فان المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فأذا كان الذين قالوا إنه هو الله وانه أيحد فيه أو حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهم ، بل الذين قالوا أنه أنحذ ولداً حتى قال (وقالوا اتحذ وعظم كفرهم ، بل الذين قالوا أنه أنحذ ولداً حتى قال (وقالوا اتحذ فيف من يزعم بشخص من الأشخاص انههو في اليس هذا أكفر من الغالية الذين يزعون ان علياً أو غيره من أهل البيت هو الله ،

وهؤلاه هم الزنادقة الذين حرقهم على بالنار وأمر بأخاديد (1) خطت لهم عند باب كندة بعد أن أجلهم ثلاثاً ليتو بوا ، فلما لم يتو بوا أحرقهم بالنار . واتفق الصحابة رضى الله عنهم على قتلهم لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف لا تحريقا وهو قول أكثر العلماء وقصتهم معروفة عند العلماء .

### فصل

وكذلك الغلوفي بعض المشايخ، إما الشيخ عدى أو يونس القنيني أو الحلاج أو غيرهم بل الغلوفي على بن أبي طالب بل الغلوفي المسيح ونحوه ، وكل من غلا<sup>(٢)</sup> بنبي أو رجل صالح. اما مثل على أو عدى أو فيمن يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر

(١) الأخاديد : جمع أخدود . الحفرة المستطيلة في الأرض كالخد والخدة بالضم

(٢) اذا غلا ألمر، فجعل مالله من خواص أو بعض الخواص الألهية كالنذر والاستفائة عند الشدائد والدعاء لأحدمن عبيده فهو مشرك لا فرق في ذلك بين أن يكون المعتقد فيه من أهل الخير والصلاح كالأنبياء والعباد والزهاد من أجمهم أو من غير ذلك كالحلاج والحاكم بأمر الله ، فرجع الضرر الى الحراف العقيدة لا إلى حال المعتقد فيه ودرجته .

و يونس القنيني ونحوهم وجعل فيه نوعامن الألهية مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده ، أو يقول اذا ذبخ شا: باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لقبره ، أو يدعوه من دون الله مثل أن يقول باسيدي فلان اغفر لى أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت في حسبي أو أنا في حسبك ونحوه .

هـنه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لاتصلح إلا لله تعالى فكل هذا شرك وضلال يستناب صاحبه. فأن تاب و إلا قتل، فأن الله الما أرسل الرسل وأنول الكتب ليعبدوا الله وحده لاشريك له ولا يجعل معه إلهاً آخر، والذين كانوا يدعون مع الله آلمة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق وغير ذلك لم يكونوا يعتقدون انها تخلق الخلائق أو انها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات واثما كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والجن والكواكب والتماثيل المصورة لهؤلاء ويعمدون قبورهم ويقولون انما نعبدهم ليقر بونا الى الله زلفي ويقولونهم شفعاؤنا عندالله ، فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثم وقال تمالي ( قل ادعوا الدين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رمم

الوسيلة أيهم أقرب، و يرجون رحمته، و يخافون عذا به، إنعداب ربك كان محدورا).

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيراً والملائكة وقال الله لهم هؤلاء الذين تدعون يتقربون إلى كا تنقربون إلى ، وبرجون رحمتي كا ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كا تخافون عذابي أوقال تعالى (قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون متقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) فأخبر سبحانه ان من يدعى من دونه ليس له مثقال ذرة من الملك ولا شرك وانه ليس له من الحلق عون يستمين به وانه لا تنفع الشفاعة عنده إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وبرضى، وقال تعالى (من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه) وقال تعالى (أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميما) الآية.

<sup>(</sup>۱) هذا التفسير هو الذي يتفق مع أساليب اللغة العربية و مقاصد الدين من إخلاص الدعاء بنه و تطهير القلب من دنس الشرك و وسائله وقد حرف القرآن عن مواضعه من استدل مذه الآية و بقوله تعالى (ياأبها الذين آمنوا انقوا الله و ابتغوا إليه الوسيلة ) من العوام وأهل الجهل و الغباء على جواز التوسل بالصالحين و دعائهم لتفريج الكربات و ان اوسيله فيهما بمنى القربة و العمل الصالح الذي يقدمه العابد بين يديه ليتعرف به الى ربه وليستشفع به إليه عند الشدة

وقوله تعالى (و يمبدون من دونالله مالايضرهم ولا ينفعهم و يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند ألله ، قل أتنبؤن الله بما لايعلم فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون)

وعبادة الله وحده لاشريك له هي أصل الدين ، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل ، وأنزل به الكتب . قال تعالى ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا :أجعلنا من دون الرحمن آلهة يُعبدون ) وقال تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون )

وكان النبي عَلَيْتِيْةٍ مِحقق التوحيد و يعلمه أمنه حتى قال له رجل: ماشاء الله وشئت. قال « أجعلنني لله نداً ؟ بل ماشاء الله وحده » وقال «لاتقولوا: ماشاء الله وشاء عد ولكن قولوا ماشاء الله وحده»

ونهى عن الحلف بغير الله فقال « من أكان حالفا فلبحلف بالله أو ليصمت» وقال «من حلف بغير الله فقد أشرك » وقال لا تطرونى كا أطرت النصارى ابن مرم ، إنماأنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لاحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها . ونهى النبى وسيالة عن السجود له . وقال « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها » وقال لمعاذ أبن جبل «أرأيت لو مررت بقبرى أكنت ساجداً لى ؟ قال لا قال

فلا تسجد لى »ونهى النبى عليه عن اتخاذ القبور مساجد. وقال فى من من موته «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، محذر ماصنعوا ، قالت عائشة رضى الله عنها: ولولا ذلك لبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجداً

وفى الصحيح أنه قال قبل أن عوت بخمس « ان من قبلكم كانوا يتخدون القبور مساجد ، ألا فلا تتخدوا القبور مساجد فانى أنهاكم عن ذلك » وقال عليه « اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد ، اشتد غصب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وقال لا تتخذوا بيتى عيداً ولا بيوتكم قبورا ، وصلوا على حيث كنتم فان صلاتكم تبلغنى . ولهدا اتفق أئمة الاسلام أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ، ولا تشرع الصلاة عندالقبور ، بل كثير من العلماء يقولون الصلاة عندها باطلة .

والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن. قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين (ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره) فكان دليل الخطاب ان المؤمنين يصلى عليهم، ويقام على قبورهم. وكان النبي ويتابي علم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، برحم الله المستقدمين منافومتكم والمستقدمين منافومتكم والمستقدمين منافومتكم والمستقدمين منافومتكم والمستقدمين عنال الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لناولهم.

وخلك لأنمن أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور بالعبادة ونحوها. وقال تعالى في كتابه (وقالوا لا تذرن آلمنكم ولا تذرن وداً ولا سواعا ولا يغوث و يعوق ونسرا) قال طائفة من السلف : كانهذه أسهاء قوم صالحين ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها . ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي والمستلام انها قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها ، لأن التقبيل والاستلام انها يكون لأركان بيت الله ،فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق . وكذلك يكون لأركان بيت الله ،فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق . وكذلك الطواف والاجتماع للعبادات انها تقصد في بيوت الله وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه ، فلا تقصد بيوت الله وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه ، فلا تقصد بيوت الخلوقين فتتخذ عيداً كما قال والمستلام البيق عيداً

كل هــذا لنحقيق النوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به و يغفر لصاحب ولا يغفر لمن تركه كما قال الله تمالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ماده ن ذلك لمن يشاء ، ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عضما )

ولهذا كانت كلة التوحيد أفصل الكلام وأعظمه ، فان أعظم آية في القرآن آية الكرسي (الله لاإله إلا هوالحي القيوم) وقال عليه الله هو الذي ه من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دخل الجنه » والاله هو الذي قاله القلوب عبادة له واستغاثة به ورجاء له وخشية واجلالاواكراما:

Helini edi è day as tima etter au ex l'escè de la

## فصل

ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كا جاءت بلا زيادة ولا نقصان مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات ، فان مذهب سلف الأمة وأهل السنة ان القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ، منه بدا و إليه يعود . هكذا قال غير واحد من السلف .

وروى عن سفيان بن عبينة عن عرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال: مازات أسمع الناس يقولون ذلك والقرآن الذي أنزل الله على رسوله محمد والله هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون و يكتبونه في مصاحفهم وهو كلام الله لا كلام غيره و إن تلاه العباد و بلغوه بحركاتهم وأصواتهم فان الكلام كلام لمن قال مبتدأ لا لمن قال مبلغا مؤيدا. قال تعالى (وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله)

(۱) فى استدلال المؤلف بالآيات ( بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ) (انه لقرآن كريم فى كتاب مكنون ) على أن القرآن هر المكتوب فى المصاحف التى بايدينا نظر ، فإن المراد باللوح المحفوظ والكتاب المكنون ما كان مكتوباً فيه القرآن قبل أن يتزليدل على ذلك أن سياق الكلام فى نفى شبهة عن القرآن أن يكون مفترى على لله كذبا فين أن هذا الفرآن قد كان فى موضع لانصل اليه أيدى العابثين فكان فى مأمن من التغير والتحريف فلا اختلاق

وهذا القرآن في المصاحف كما قال تعالى ( بل هو قرآن (١) مجيد

فى لوح محفوظ) وقال (يتلو صحفا مطهرة فيها كتبقيمة) وقال ( انه لقرآن كريم فى كتاب مكنون) والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه كل ذلك يدخل فى القرآن وفى كلام الله .

و إعراب الحروف هو من تمام الحروف كما قال النبي وتتالية «من قرأ (۱) القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات » وقال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما إعراب القرآن أحب الينا من حفظ بعض حروفه ، واذا كتب المسلمون مصحفا فان أحبوا أن لا ينقطوه ولا يشكلوه جار ذلك كما كان في الصحابة يكتبون ذلك بلا تنقيط ولا تشكيل ، لانهم كانوا عربا لا يلحنون وهكذا مصاحف الأثمة التي بعث بها عثمان الى الآفاق ، ثم في زمن التابعيين فشا اللحن فنقطت المصاحف وتشكلت بالنقط الحرث ثم شكلت بمثل خط الحروف وتنازع العلماء في كراهة ذلك وفيه خلاف عن الامام أحمد وغيره من العلماء ، قيل يكره ذلك لانه بدعة وقيل لايكره للحاجة اليه ، وقيل يكره النقط دون الشكل لبيان الاعراب .

والصحيح انه لابأس به والتصديق بما ثبت عن النبي مرابع

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله برمسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم و من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ( الم ) حرف وليم حرف و رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب ، ورواه أيضا الحاكم والبخاري في التاريخ

أن الله يتكلم بصوت و ينادى آدم يوم القيامة بصوت الى أمثال ذلك من الأحاديث . فهذه الجلة كان علمها سلف الأمة وأعمة أهل السنة .

قال أثمة السنة: كلام الله غير مخلوق حيث تلى وحيث كتب فلا يقال لنلاوة العبد بالقرآن انها مخلوقة لأن ذلك يدخل فيه القرآن الما للنزل ولا يقال غير مخلوقة لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد ولم يقل أحد قط من ائمة السلف ان أصوات العباد بالقرآن قديمة ، بل أنكروا على من قال لفظ العمد بالقرآن غير مخلوق.

وأما من قال ان المداد قديم فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة. قال الله تعالى (قل لو كان البحر مداداً لكانات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كان ربى ولو جئنا بمثله مددا) فأخبر ان المداد يكتب به كلاته. وكذلك من قال ليس القرآن في المصحف وانما في المصحف مداد وورق أو حكاية أو عبارة فهذا مبتدعضال، بل القرآن الذي أنزله الله على محمد علي هو ما بين اللوحين.

والـكلام في المصحف على الوجه الذي يمرفه الناسله خصائص يمتاز بها على سائر الأشياء ، وكذلك من زاد على السنه فقال ان أصوات العباد وألفاظهم قديمة فهو مبتدع ضال كمن قال ان الله لايتكلم بحرف ولا بصوت فانه أيضاً مبتدع منكر للسنة، وكذلك من زاد وقال ان المداد قديم فهو ضال كمن قال ليس في المصحف كلام الله.

وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون ان الورق والجلد والمعلمة من الحائط كلام الله فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه .

هذا الغلو في جانب الاثبات يقابل ذلك التكذيب من جانب النفي وكلاهما خارج عن السنة والجماعة ، وكذلك افراد القرآن في النقطة والشكلة بدعة نفياً واثباتا وانما حدثت هذه البدعة من قريب من مائة سنة أو أكثر بقليل . فان من قال ان المداد الذي ينقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال مبتدع . ومن قال ان المداد الذي إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع ؛ بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله وقد دخل في ذلك حروفه باعرابها كما دخلت معانيه ، فان كان المصحف منقوطا مشكلا أطلق على مابين اللوحين انه كلام الله ، و إن كان غير منقوط ولا مشكول كالمصاحف القديمة التي كتبها الصجابة كان أيضاً مابين اللوحين هو كلام الله . فلا يجوز أن تلقي الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع كلام الله . فلا يجوز أن يحدث في الدين ماليس منه .

## فصل

林

وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمن الصحابة والقرابة فان الله قد أثنى على أصحاب نبيه من السابقين والتابعين لهم باحسان وأخبر أنه قد رضى عنهم ورضوا عنه وانه ذكرهم في آيات من كتابه

مثل قوله ( مجد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ) إلى آخر السورة . وقال تمالى (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايمونك تحت الشجرة ) الآيه .

وفي الصحاح عن النبي والنبي الله الله الله الله السبوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً مابلغمد أحده ولا نصيفه » وقد اتفق أهل السنة والجاعة على ماتواتر عن على بن أبي طالب أنه قال : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر . واتفق أصحاب رسول الله وسيلة على بيعة عثمان بعدعم . وثبت عن النبي وسيلته أنه قال :خلافة النبوة ثلاثون سنة تم تصير ملكا . وقال النبي وسنة أنه قال :خلافة النبوة ثلاثون سنة تم تصير ملكا . وقال عليها بالنواجذ ، واياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة . فكان على آخر الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ، بدعة ضلالة . فكان على آخر الخلفاء الراشدين المهديين

وقد اتفق أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على . ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كتير ، ليس هذا موضعه

وكذلك نؤمن بالأمساك عما شجر بين الصحابة ، ونعلم أن بعض المنقول فى ذلك كذب ، و بعضه كانوا فيه مجتهدين ، إما مصيبين لهم أجران ، أو مثابين على عملهم الصالح ، مغفور لهم خطأهم وما كان لهم من السيئات ، وقد سبق لهم من الله الحسنات ، فان الله يغفرها لهم إما بتو بة أو حسنات ماحية ، أو مصائب مكفرة او غير

ذلك ، فانهم خير قرون هذه الأمة كا قال النبي والمالية « خير القرون القرن الذي بعثت فيهم نم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . وهذه الأمة خير أمة خرجت للناس ، و يعلم مع ذالك انعلى بن أبي طالب كان أفضل وأقرب الى الحق ممن قاتله مع معاوية لما في الصحيحيين عن أبي سعيد عن النبي والمنافقة انه قال « تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدني الطائفتين إلى الحق » وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق ، وان علياً أقرب إلى الحق . وأما الذين قعدوا عن القتال في الفننة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرها ، فاتبعوا النصوص التي سمعوها في الامساك عن القتال في الفننة ، وعلى ذلك أكثر اهل العلم ، وأهل الحديث

وكذلك آل بيت رسول الله عليه المهم الحقوق ما بجب رعايتها فان الله تعالى جعل لهم حقا في الحس والنيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسوله فقال لنا :قولوا اللهم صل على مجد وعلى آل مجد كا صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على مجد وعلى آل محمد كاباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هكذا قال الشافعي وأحمد وغيرها من العلماء، فإن النبي عليهم الصدقة، هكذا قال الشافعي وأحمد ولا لآل من العلماء، فإن النبي عليهم العدقة لا علم المحمد ولا لآل معمد وقد قال الله تعالى (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً) وحرم الله عليهم الصدقة لأنها اوساخ البيت و يطهركم تطهيراً) وحرم الله عليهم الصدقة الأنها اوساخ

الناس . وقد قال بعض السلف : حب أبى بكر وعمر ايمان و بغضها نفاق . وحب بنى هاشم ايمان و بغضهم نفاق

وفي المسانيد والسين ان النبي والمسانية قال للعباس لما شكا اليه جفوة قومه لهم « والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلى » وفي الصحيح عن النبي والسينة انه قال: ان الله اصطفى بني اسماعيل ، واصطفى بني كنانة من بني اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة ، واصطفى بني هاشم من قريش ، واصطفاني من بني هاشم وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الامة بعده ، صار قوم ممن يحب عثمان و يغلو فيه ينحرف عن على ،مثل كثير من اهل الشام ممن كان إذ ذاك يسب علياً و يبغضه ، وقوم ممن يحب علياً و يغلو فيه، ينحرف عن عثمان ، مثل كثير من اهل المراق ممن علياً و يغلو فيه، ينحرف عن عثمان ، مثل كثير من اهل المراق ممن كان ببغضه و يسبه ، ثم تغلظت بدء تهم بعد ذلك حتى سبوا ابابكر وعمر . وزاد البلاء مهم حينئذ

والسنة محبة عمان وعلى جميعاً ، وتقديم أبا بكر وعر عليها لما خصها الله به من الفضائل التي سبقا بها عمان وعلياً جميعا . وقد نهى الله في كتابه عن النفرق والتشتت ، وأمر بالاعتصام بحبله ، فهذا موضع بحب المؤمن أن يتثبت فيه و يعتصم بحبل الله ، فان السنة مبناها على العلم والعدل ، والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله .

فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقو بة

من سب الصحابة ثم كفرت الصحابة وقالت أشياء قد ذكرنا حكمهم في غيرهذا الموضع. ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين . ثم حدث بعد ذلك أشياء فصار قوم يظهرون لعن يزيد وربما كان غرضهم في ذلك النطرق الي لعنة غيره فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد إمينه ، فسمع بذلك قوم ممن يتسنن فاعتقدوا أن يزيد كان من كمار الصالحين وأبُّمة الهدى وصار الـ كلام فيه على طرفي نقيض ، هؤلاء يقولون إنه كافر زنديق قتل ابن منت رسول الله عَلَيْنَةُ الحسين وقتل الأنصار وسباهم بالحرة ليأخذ بثأر أهل بيته الذين قتلوا كفاراً مثل جد أبيه لامه عتبة وابنه الوليد وغيرها ، ويذكرون عنه من الاشتهار بشرب الخر واظهار الفواحش أشياء . وأقوام يعتقدون انه كان إماماً عادلا هاديا مهدياً وانه كان من الصحابة أو أكابر الصحابة ، وانه كان من أولياء الله وريما اعتقد بعضهم انه من الانبياء ، و يقولون من وقف في يزيد وقفه الله على نارجهنم.

و يروون عن الشيخ حسن بن عدى انه قال كذا وكذا أولياء وقفوا على النار لوقوفهم في بزيد . وفي زمن الشيخ حسن زادوا في السنة أشياء باطلة نظا و ثتراً وغلوا في الشيخ عدى وفي يزيد بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ عدى الكبير فان طريقته كانت سليمة لم يكن فيها

-12 in place in to fine way to their o co

شيء من هذه البدع، وابناوا بروافض عادوهم وقتلوا الشيخ حسن الم وحرت فتن لا يحيها الله ولا رسوله.

وهذا الغلوفي يزيد من الطرفين خلاف لما أجمع عليه أهل العلم والايمان. فأن يزيد ولد في خلافة عمان لم يدرك النبي عليالية ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح ؟ وكان من شماب المسلمين، ولا كان كافراً ولا زنديقاً ، وتولى بعد وفاة أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضي من بعضهم ، وكان فيــه شجاعة وكرم ولم يك مظهراً للفواحش ، كما يحكي عنه بعض خصومه وجرت في إمارته أمور عظيمة ، أحدها مقتل الحسين وهو لم يأم به ولا أظهر الفرح به ، ولا نكت بالقضيب على أسنانه ، ولا حمل رأس الحسين الى الشام. لكن أمن بمنع الحسين و إمساكه و بدفعه عن الأمر ، ولو كان بقتله ؛ فزاد النواب على أمره ، وحض الشمر بن ذي الجوشن الجيوش على قنله ، فاعتدى عليه عبيدالله بن زياد ، فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أن يجيء إلى يزيد ابن عمه أو يذهب الى الثغر مرابطا أو يذهب الى مكة ، فمنعوه إلا أن يستأسر لهم وأمر عمرو ابن سند بقنله ، فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أهل بيته .

فكان قتله من المصائب العظيمة ، فأنها وقتلة عنمان قبلها كريم كانتا من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة ، وقتلتها من شرارالخلق عند الله.

ولما قدم أهله على مزيد أكرمهم وسيرهم الى المدينة ، وروى

عنه أنه لعن عبيد الله بن زياد على قتله ، قال : قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسبن ، لكن مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله والانتصار له وأخذ ثأره ما كان هو الواجب ، فكان أهل الحق يلومونه على ما تركه من الواجب مضافاً لأمور أخرى ، وأما خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء .

وأما الأمم الثانى: فإن أهل المدينة نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله ، فبعث إلهم جيشاً وأمره إن لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف و يبيحها ثلاثاً ، فصار عسكره بالمدينة النبوية ثلاثاً يقتلون و ينهبون و يفتضون الفروج المحرمة ، ثم أرسل جيشه الى مكة فاصروا مكة و توفى يزيد وهم محاصرون مكة . وهذا من الظلم والعدوان الذي فعل بأمره ، ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأعة الأمة أن لا يسب ولا يحب .

قال صالح بن أحمد . قلت لأبي إن قوماً يقولون انهم يحبون يزيد . فقال يابني وهل يحب بزيد احد يؤمن بالله واليوم الآخر . فقلت يا أبت فلم لا تلعنه ? فقال يابني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا ؟ وروى عنه انه قيل له : تكتب الحديث عن بزيد . قال لا وكرامة له ، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة مافعل .

فيزيد عند العلماء من المسلمين ملك من الملوك لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه، فأنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين. لما روى البخارى في صحيحه عن عمر بن الخطاب: أن رجلا كان

يدعى حاراً وكان يكثر شرب الحر، وكان كما أتى به الى النبي والمائية ضربه فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به . فقال النبي والمائية في لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله » ومع هذا فطائفة من أهل السنة مجوز لعنته لانهم يعتقدون انه فعل من الظلم ما يجوز لعنة فاعله . وطائفة أخرى ترى محبته لانه مسلم ، تولى على عهد الصحابة و بايعه الصحابة و يقولون كانت له محاسن ولم يصح عنه ما نقل عنه ، أ كان مجتهداً فها فعله . والصواب ماعليه الا عمة من انه لا يخص عمية ولا يلعن . ومع هذا فان كان فاسقا أو ظالما ، فالله يغفر الظالم والفاسق لاسما اذا أتى بحسنات عظيمة .

وفي البخاري عن ابن عمر مرفوعاً : أول جيش يغزو قسطنطينية مغفور لهم، وأول جيشغزاه كان أميرهم بزيد بن معاوية ، وكان معه أبو أبوب الأنصاري ، وقد يشتبه بزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان ، فان بزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة وكان من خيار الصحابة ، ههو خير آل حرب ، وكان أحد أمراء الشام الذي بعثه أبو بكر في وكان أحد أمراء الشام الذي بعثه يأخو بكر في وكان أخل . فقال له . فقال له ياخليفة رسول الله : إما أن تركب و إما أن أنزل . فقال لست براكب ولست بنازل . إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله .

فلما توفى بعد فتوح الشام فى خلافة عمر ولى عمر مكانه أخاه معاوية وولد له مزيد فى خلافة عثمان ، وأقام معاوية بالشام الى أن وقع ماوقع : فالواجب الاقتصاد في ذلك ؛ والاعراض عن ذكر بزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به ، فان هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة ، فانه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجمال أن يزيد من الصحابة ، وانه من أكابر الصحابة وأئمة العدل .

## فصل

وكذلك النفريق بين الأمة وامتحانهم بما لايأم الله به ولا رسوله مثل أن يقول الرجل أنت شكيلي أو قرقندى ، فان هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان ، وليس في كتاب الله ولاسنة رسوله ولا في الآثار المعروفة عن سلف الآمة ، لا شكيلي ولا قرقندى، والواجب على المسلم اذا سئل عن ذلك أن يقول : لا أنا شكيلي ولا قرقندى، ولا قرقندى بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله.

وقد روينا أن معاوية سأل ابن عباس فقال: أنت على ملة عثمان أو على ملة على فقال: لست على ملة على ولاملة عثمان بل أفاعلى ملة رسول الله علي فقال: لست على ملة على ولاملة عثمان بل أفاعلى ملة رسول الله علي أو كذلك كان كثير من السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار ويقول أحدهم: ما أبالى أى التعمتين أعظم على ان هداني الله للاسلام أو جنبني هذه الأهواء والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله ، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان ، بل الأسماء التي قد يسوغ التسمى بها مثل انتساب

الى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والىشبخ كالقادري والعدوى ونحوهم ومثل انتساب الى القبائل كالقسى أو الى الأمصار كالشامي والعراقي والمصرى ، ولا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي مهذه الأسماء ولا يعادي علمها ، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم - من أي طائفة كان - وأولياء الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كاقال تعالى ( ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هميحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون )فقد أخبر تعالى ان أولياءه هم المؤمنون المتقون. وقد بين المتقين في قوله ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قِبل المشرق المغرب ،ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ، وآنى المال على حب ذوى القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بمهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المنقون ﴾ والتقوى فعل ماأم الله به وترك مانهي الله عنه

وقد أخبر النبي مسلمة عن عال أولياء الله و بماصاروا به أولياء مه فقى صحبح البخارى عن أبي هريرة عن النبي مسلمة قال «يقول الله تعالى : من عادى لى وليا فقد بارزى بالمحاربة . وما تقرب الى عبدى بمثل أداء ما افترضته عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشى بها ، في يسمع مد يبصر به ، و يده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشى بها ، في يسمع مد

وبي يبصر وبي يبطش ، ولنن سألني الأعطينه ، ولمن استعاد بي لأعددنه . وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدى المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد منه» فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله على درجتين (أحدهم) التقرب اليه بأداء الفرائض وهي درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين، والثانية هي التقرب اليه بالنوافل بعد أداء الفرائض وهي درجة السابقين المقربين . كا قال تعالى : ( إن الأبرار لفي نعم على الأرائك ينظرون ) إلى قوله ( ومزاجه من تسنيم عينا يشرب سما المقر بون ) قال ابن عباس « تمزج لأصحاب اليمين مزجا و يشر مها المقر بون صرفا » . وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة مواضع من كتابه ، فـ كل من آمن بالله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبهض، وأوجب علمم معادات الكافرين فقال تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا المهود والنصاري أولياء ) إلى قوله ( فان حزب الله هم الغالبون) فقد أخبر سبحانه أن ولى المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنون، وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة سواء كان من أهل نسبه أو بلده أو مذهبه أو طريقته ، أو لم يكن . وقال تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وقال : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ) إلى قوله (والذبن آمنوا من

بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم) وقال تعالى (و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الآخرى فقاتلوا التي تبغى الآيتين

وفى الصحاح عن النبى عَلَيْكَيْدُ انه قال « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحي والسهر » .

وفي الصحاح أيضاً أنه قال « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بهضه بعضا » وشبك ببن أصابعه . وفي الصحاح أيضاً أنه قال « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى بحب الأخيه ما يحب لنفسه » وقال ويطالق نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى بحب الأخيه ما يحب لنفسه » وقال ويطالق و المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه » وأمثال هذه النصوص في كتاب الله والسنة كثيرة ، قد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض وجعلهم أخوة وجعلهم متناصر بن متراحين متعاطفين وأمرهم سبحانه في كتابه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقال ( واعتصموا بحبك الله جميعا ولا تفرقوا ) وقال ( ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ) فكيف بجوز مع هذا فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ) فكيف بجوز مع هذا طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله . وقد برأ الله نبيه ممن طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله . وقد برأ الله نبيه ممن كان هكذا ؛ وهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم ..

وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله وأقل مافي

ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه ، وان كان غيره أتقى لله منه . وانما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ، و يؤخر من أخره الله ورسوله ، و يبغض ماأ بغضه الله ورسوله ، و يأمر بما أمر الله به ورسوله ، و ينهى عما نهى الله عنه ورسوله ، وأن يكون المسلمون ورسوله ، وأن يكون المسلمون يما واحدة ، فكيف اذا بلغ الأمر ببعض الناس الى أن يضلل غيره و يكفره ، وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة ولوكان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين ، فليس كل من أخطأ يكون كافراً ولا فاسقاً ولا عاصياً ، بل قد عفا الله له خذه الأمة عن الخطأ والنسيان .

وفي كتاب الله في دعاء الرسل والمؤمنين ( ربنا لاتؤاخذنا إن فسينا أو أخطأنا ). وثبت في الصحيح أن قال (قد فعلت) لاسما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الاسلام ، مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسباً الى الشيخ عدى . ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه ، فكيف يستحل عرضه أو حمه أو ماله مع ماذكر الله من الحقوق للمسلم والمؤمن ، وكيف يجوز التفريق بين الآمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا مسلم وسوله .

وهـ ندا النفريق الذي حصـ ل بين الأمة وعامائها ومشايخها

وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسليط الأعداء عليهم ( وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله كا قال تعالى ( ومن الذبن قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) فمتى ترك النهاس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء ، واذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا ، واذا اجتمعوا صلحوا وملكوا ، فان الجاءة رحمة و إن الافتراق عذاب ، وجماع ذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كا قال تعالى (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبه الله جميعا ولا تفرقوا ) إلى قوله ( وأولئك هم المفلحون ) .

فن الأمر بالمعروف ، الأمر بالائتلاف والاجتماع ؛ والنهى عن الاختلاف والفرقة . ومن النهى عن المنكر إقامة الحدود على من خرج عن شريعة الله تعالى . فمن اعتقد فى بشر انه إله أو دعا ميتاً

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، أما مازعه الجهلة من ان الاختلاف والافتراق رحمة للأمة فكيف يصح ذلك وقد نهى الله عن الاختلاف في القرآن والتشيع، قال تعالى (ولا تكونوا كالذين تفر قوا من بعد ماجاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم) وقال (ولا تفرقرا فتفشلوا وتذهب ريحكم) فكيف ينهى الله عن الفرقة والاختلاف وفيها الرحمة والسمادة انه لا يفعل هذا إلا من سفه نفسه وأضل عقله.

أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه وسجد له فانه يستناب ، فان تاب و إلا ضربت عنقه . ومن فضل أحداً من المشايخ على النبي عليه أو اعتقد ان أحداً يستغنى عن طاعته استتيب فان تاب و إلا ضربت عنقه . وكذلك من اعتقد ان أحداً من أولياء الله يكون مع محمد كا كان الخضر مع موسى فانه يستناب ، فإن تاب و إلا ضربت عنقه لأن الخضر لم يكن من أمة موسى ولا كان نجب عليه طاعته ، بل قال اني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمنه لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمه .

وكان موسى مبعوثاً الى بنى اسرائيل كاقال النبي والله وكان. النبى يبعث الى قومه خاصة و بعثت الى الناس عامة ، ومحمد والله النبى يبعث الى جميع الثقلين إنسهم وجنهم ، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعنه فهو كافر يجب قتله .

وكذلك من كفر المسلمين واستحل دماه م وأموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كتابالله ولا سنة رسوله فانه يجب نهيه عن ذلك وعقو بته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال ، فانه اذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضى الله ورسوله وتصلح أمر المسلمين .

و يجبعلى أولياء الأمر، وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشابخها م أن يقوموا عامنهم و يأمروهم بالمعروف، وينهوهم عن المنكر،

خیأمروهم بما أمر الله به ورسوله و ینهوهم عما نهی الله عنه ورسوله ، ( فالأول ) مثل شرائع الاسلام ، وهي الصاوات الخس في مواقيتها و إقامة الجمعة والجاعات من الواجبات والسنن الراتيات ، كالأعماد وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجنائز وغير ذلك، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الاعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والاعان بالقدر خيره وشره ، ومثل الاحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه خان لم تكن تراه فاف سراك ، ومشل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة ، مثل اخلاص الدين لله والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب اليهمما سواهما والرجالرحمة اللهوخشيةعذاب الله والصبر لحم الله والتسليم لأمر الله ، ومثل صدق الحديث والوفاء بالمهود وأداء الأمانات إلى أهلها وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى والاحسان إلى الجار واليتم والمسكين وأبن السبيل والصاحب والزوجة والمماوك والعدل في المقال والفعال، تم الندب إلى مكارم الأخلاق مثل أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظمك قال تعالى : (وجزاء سيئة سيئة مثلها) إلى قوله (ذلك من عزم الأمور)

وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله ، وهو أن يدعى مع الله إلها آخر إما الشمس أو القمر أو الكواكب أو ملكا من الملائكة أو نبياً من الأنبياء أو رجلا من الصالحين

أو أحداً من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تمالى ويستغاث به أو يسجد له ، فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله .

وقد حرم الله قتل النفس بغير حقها ، وأكل أموال الناس بالمنطل إما بالغصب و إما بالربا أو الميسر ، كالبيوع والمعاملات التي نهى رسول الله والمنطقة عنها ، وكذلك قطيعة الأرحام وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والمنزان ، والانم والبغى بغير الحق

وكذلك مما حرم الله تعالى أن يقول الرجل على الله مالا يعلم مثل أن يروى عن الله أو رسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها أو يصف الله بصفات لم ينزل بها كتاب من السماء ولا فيها آثار من علم الرسول وسليته مسواء كانت من صفات النهى والتعطيل مثل قول الجهمية أنه ليس فوق العرش ولا فوق السموات ، أو أنه لا برى في الآخرة ولا يتكلم ولا يجب ، منحو ذلك مما كذبوه على الله ورسوله ، أو كانت من صفات الاثبات والتمثيل ، مثل من يزعم أنه يتمشى في الأرض أو يجالس الخلق ، أو أنهم يرون بعيونهم ، أو أن السموات تحويه وتحيط به ، أو أنه سار (١) في مخلوقاته ، إلى غير ذلك من أنواع الفرية على الله .

وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله كا قال تمالي (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) فان الله (١) كذا بالأصل ولعل الصواب : حال (١)

شرع لعباده المؤمنين عبادات ويشرع الشيطان عبادات ظاهر بها مثل أنه شرع لهم عبادة الله وحدة لاشريك له ، فشرع لهم شركاؤهم عبادة ماسواه والاشراك به ، وشرع لهم الصلوات الحمس وقراءة القرآن فيها والاستماع له ، والاجتماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضا فأول سورة أنزلها الله على نبيه ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) أمره في أولها بالقراءة وفي آخرها بالسجود بقوله ( واسجد واقترب ) ولهذا أعظم أذكار الصلاة قراءة القرآن وأعظم الأفعال السجود لله وحده لاشريك له ، قال تعالى ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) وقال ( واذا قُرى القرآن فاستمعواله وأنصتوا لعلم ترجمون )

وكان أصحاب رسول الله عليه إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ والناس يستمعون . وكان عمر يقول لأبي موسى : يا أبا موسى ذكرنا ربنا ، فيقرأ وهم يستمعون . ومر النبي عليه في بأبي موسى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته ، وقال : يا أبا موسى مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعل يستمع لقراءتك فقال : لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا ، وقال لله أشد أذنا أى استماعا الى الرجل الحسن صوته بالقرآن من صاحب القينة (۱) الى قينته . وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشابخ كمروف الكرخي والفضيل بن المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشابخ كمروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سلمان الداراني ونحوهم ، وهو سماع المشابخ المتأخرين

<sup>(</sup>١) القينة : المغنية وصاحبها الذي يستمع اليها .

الأكابر كالشيخ عبد القادر والشيخ عدى والشيخ أبى مدين وغيرهم من المشايخ. وأما المشركون فكان سماء بهم كاذكر الله في قوله (وما كان صلابهم عند البيت إلا مكا، وتصدية) قال السلف: المكاء الصفير والتصدية التصفيق باليد. فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون يتخذون ذلك عبادة وصلاة فذمهم الله تعالى على ذلك ، وجعل ذلك من الباطل الذي نهى الله عنه . فمن انخذ نظير هذا السماع عبادة وقر بة يتقرب بها إلى الله فقد ضاهى هؤلاء في بهض أمرهم . وكذلك لم تفعل القرون الثلاثة التي أثنى عليها رسول الله وتعليق ولا فعله أكابر المشايخ .

وآما سماع الغنى على وجه اللعب فهذا رخص من (۱) خصوصية للنساء والصبيان كا جاءت به الآثار ، فان دين الاسلام واسع لاحرج فيه ، وعماد الدين الذى لا يقوم إلا به هو الصلوات الخس المكتوبات فيجب على المسلمين من الاعتناء بها مالا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يكتب إلى عماله ان أهم أمركم عندى الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه وأقامه ، ومرف ضيمها فهو لما سواها من عمله أشد اضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الحمس ، تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليله المعراج وهي آخر ما أوصى به النبي عليها أمنه وقت فراق الدنيا المعراج وهي آخر ما أوصى به النبي عليها إلى أمنه وقت فراق الدنيا حمل يقول : الصلاة الصلاة وما ملكت إيمانكم وهي أول ما يحاسب

عليه العبد من عمله ، وآخر ما يفقد من الدين فاذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فتي ذهبت سقط الدين ، قال النبي عصالة « رأس الأمن وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » وقد قال تعالى في كتابه ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وانبعوا الشهوات ) قال عبد الله بن مسعود « اضاعتها تأخيرها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا » وقال تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها ، وقال ( فو يل المصلين الذين هم عن صلامهم ساهون) وهم الذين لا يؤدوم احتى بخرج الوقت ، وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار الى الليل ولا تأخير صلاة الليل الى النهار لالمسافر ولالمريض ولاغيرها لكن مجوز عند الحاجة أن مجمع المسلم بين صلابي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما ، ومجمع بين صلاني الليل وهي المغرب والعشاء في وقت احداهما وذلك لمثل المسافر والمه يض وعند المطر ومحو ذلك من الأعدار.

وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم كاقال تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال النبي عليه و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » فعلى الرجل أن يصلى بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل فان كان عادما للماء أو يتضرر باستعاله ، لمرض أو برد أو غير ذلك وهو ،حدث أو حنب تيمم

الصعيد الطيب وهو التراب الطاهر فيمسح وجهه ويديه ويصلى ولا يؤخرها عن وقمها باتفاق العلماء، وكذلك إذا كان محموسا أو مقيدا أو زمناً أو غير ذلك صلى على حسب حاله ، و إذا كان بأرض عدوه صلى أيضاً صلاة الخوف قال تعالى (و إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إنخفتم أن يفتنكم الذبن كفروا إلى قوله : كتابا موقونا ) و يجب على أهل القدرة من المسلمين أمر كل أحد بالصلاة من الرجالوالنساء حتى الصبيان قال النبي مسالة « مروهم بالصلاة لسبع واضر بوهم علمها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع » والرجل البالغ إذا امتنع عن صلاة واحدة من الصلوات الحمس أو ترك بعض فرائضها المنفق عليها فانه يستناب فان تاب والا قتل ، فاذا مات فمن العلماء من يقول يقتل مرتدا كافرا لايصلي عليه ولا يدفن بين المسلمين ، ومنهم من يقول يكون كقطاع الطريق وقاتل النفس والزاني المحصن وأمر الصلاة عظم شأنها أعظم منأن يذكر هنا فانها قوام الدين وعموده وتعظيم الله لها في كتابه فوق جميع العمادات، فأنه سبحانه يخصصها بالذكر ويقرنها بالزكاة تارو بالصبر تارة و بالنسك تارة كقوله ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وقوله ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وقوله ( فصل لر بك وانحر ) وقوله (قل إن صلابي ونسكي ومحياي ومماني لله رب العالمين لا شر يكله و بذلك أمرت وأنا أول المسلمين)

وتارة يفتتح بها أعمال البر و يختمها بها كما ذكره في سورة سأل

سائل ، وفي أول سورة المؤمنين . قال تعالى (قد أفاح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون \_ إلى قوله \_ والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين برثون الفردوس هم فيها خالدون فنسأل الله العظيم أن بجعلنا و إياكم من الوارثين، الذين برثون الفردوس هم فيها خالدون . و بجمع لنا ولكم وسائر اخوانها المؤمنين، خير الدنيا والآخرة ، والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته . آخرها والحد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كا هوأهله وكا ينبغي لكرم وجهه .

هذا وقد كان الفراغ من نسخ هذا الكتاب المستطاب، بقلم الراجي ممن يقرأ فيه دعوة صالحة، وأنهدى له ولسلفه الفاتحة الفقير الى رحة الله تمالى المذنب السيد محمد على الكيلانى الشهير بالظبياني عفا الله عنه في ربيع الثاني سنة ١٣٠٥.

(الناشر) نسخ السيد محمد على السكيلاني هده النسخة من مخطوط قديم كا ذكر ، وعثرنا على نسخته هذه في مكتبة الأخالفاضل الداعية السلني المعروف الشيخ محمد المدنى الدمنهوري وقد تسكرم وأذن في طبعها حباً منه في نشر آثار السلف الصالح فجزاه الله عنا خيراً م